# الاستيقامكة

جَمعَها الفقيرُ إلى الله عَمرُ الراهِم آل جَارِلْ الله عَمرُ الراهِم آل جَارِلْ الله عَمرُ الراهِم آل جَارِلْ الله عَمرُ الله الله الله الله والمجيع المسلِعين عَفرَ الله له وَلوا لدَيه ولجيع المسلِعين



الاستيقامكة

حقوق الطبع محفوظه" الطبعة الثانية" ١٤١٠

النسس والتوذيع نصامها عسن عميل فتت مات مها ۱۳۲۲ ست ماده ۲۰۱۱ ۱۳ ماند مات به ۲۵۰۷ ست ماده ۱۳۲۱ مناسطان نانین به ۲۵۰۷ ۱۳ ست مانامان است نانین نه ۱۸۵۱ مه و نظ الفاد، اشتر

### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمــة

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم في العلم والعمل والدعوة إلى يوم الدين وبعد:

فمن المعلوم لدى كل مسلم أنه مخلوق لعبادة الله تعالى وأن هذه العبادة تشمل جميع نواحي الحياة القولية منها والعملية والاعتقادية والمبالية وأمرنا أن نستقيم على هذه العبادة كما أمرنا بلا زيادة ولا نقصان منها لأنها توقيفية.

ووعد الله من استقام على دينه بالأمن من جميع المخاوف وعدم الحزن على ما فات من متع الحياة وأن الملائكة تبشره بذلك عند الموت وعند البعث كما تبشره بالفوز بالجنة والنجاة من النار. وهذا ما يتمناه المسلم ويرجوه لذا يجب على المسلم أن يستقيم في عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه. والبعث

بعد الموت والجزاء والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. وأن يلزم الأدب مع الله عز وجل بمحبته وخوفه ورجائه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن يتأدب مع رسول الله عَيْنِكُ بالمحبة والطاعة لأمره والأقتداء بسنته والابتعاد عما نهى عنه، فالسعادة كلها مجموعة في طاعة الله ورسوله قال الله تعالى ﴿ وَمَن يُطِع اللّه وَرَسُولُه وَقَد فَازَفُوزًا عَطِيمًا ﴾ سورة الأحزاب آية ٧١. والشقاوة كلها مجموعة في معصية الله ورسوله قال تعالى ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولُه وَقَد ضَلَ اللّه مُبِينًا ﴾ سورة الأحزاب آية ٣٦.

وقال تعالى ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا يُعَلِّ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ سورة آل عمران آية ٧١.

فوعد تعالى ووعده الحق من اتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ولزم القول السديد المشروع في مخاطباته وكلماته وعده باصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب ولن يخلف الله وعده. لذا يحرم على المسلم السب واللعن والغيبة والنميمة والكذب وتجب التوبة منها والله يتوب على من تاب.

ويجب على المسلم أن يستقيم على محبة الله ورسوله وعباده المؤمنين. وعلى بغض الكفرة والعصاة والملحدين فالمرء مع من أحب يوم القيامة. وعلى المسلم أن يستقيم على شكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى فيعترف بها بقلبه ويثني على الله بها بلسانه ويستعين بها على طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتستقر وتزداد ﴿وَإِذْ تَأَذَّنُ رَبُّكُمُ لَا يَنْ شَكَرُتُمُ لَا يُولِهُ وَلَبِن كُمْ وَلَبِن كُمْ وَلَبِن كُمْ وَلَبِن كُمْ وَلَبِن كُمْ وَلَبِن كَمْ وَلَبِن هَا عَلَى اللهُ عَلَاهِ لَسُورة إِلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلْهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عِلْهُ عَلَا عَلَا

وعلى المسلم أن يستقيم على طاعة الله بأعماله الظاهرة والباطنة فلا يترك واجبا ولا يعمل محرما ولا يخالف امراً ولا يرتكب نهياً.

وعلى المسلم أن يستقيم على التوبة إلى الله في جميع الأوقات من جميع الذنوب والسيئات، وأن يراقب الله تعالى ويعلم أن الله يراه ويسمعه ويعلم ما يكنه ضميره وأن يحاسب نفسه فيما يقول ويفعل ويسمع ويبصر ويأكل ويشرب ويمشي ويتناول وهل هي حلال أو حرام ومشروعة أو ممنوعة؟ مادام أنه مسؤل ومحاسب عن ذلك كله فليحاسب نفسه قبل يوم الحساب وأن يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل وأن يتخلق بأخلاق الإسلام ويتأدب بآدابه وأن يكون قدوة حسنة لغيره في جميع مجالات الخير متمسكاً بشرع الله ودينه .

وعلى المسلم أن يستقيم على الصبر على طاعة الله فلا يتركها والصبر عن المعاصى فلا يعملها والصبر على الأقدار والمصائب فلا يتسخطها قال عليه الصلاة والسلام « عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن اصابته ضراء صبر فكان خيراً له » رواه مسلم.

وعلى المسلم أن يستقيم على التوكل على الله والاعتاد عليه في جميع الأمور ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى الله فَه وَحَسَّبُهُ وَ ﴾ سورة الطلاق من الآية ٣. أي من يعتمد على الله في جميع أموره كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. وعلى المسلم أن يستقيم على خُلُقِ العدل والاعتدال في جميع أموره فيعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به وأن يكون عادلا في أقواله وأعماله وأحكامه معتدلا في تصرفاته بدون غلو أو تفريط فدين الله وسط بين الغالي والجافي، وعلى المسلم أن يوقر الكبير ويرحم الصغير وأن يعامل النظير بما يحب أن يعامله به.

وعلى المسلم أن يستقيم على الصدق في أقواله وأفعاله ومعاملته مع الله ومع خلقه «فالصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة» حديث صحيح متفق عليه.

وعلى المسلم أن يستقيم على خُلق التواضع لله ولعباده فلا يستكبر عن عبادة الله ولا يتكبر على عباد الله والكبر عدم قبول الحق واحتقار الناس فمن تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه والجزاء من جنس العمل.

وعلى المسلم أن يستقيم على عبادة الله تعالى فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر وإذا عدم الماء أو تضرر باستعماله تيمم.

وعلى المسلم أن يستقيم على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بمحبة الله ورسوله وامتثال ما أمر الله به ورسوله والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله.

وعلى المسلم أن يستقيم على المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في حق الرجل وأن يردفها بالنوافل من السنن الراتبة والوتر. وأن يستقيم على اداء زكاة ماله طيبة بها نفسه كاملة غير منقوصة. وأن يستقيم على صيام رمضان وقيامه وأن يحفظ جوارحه عن الآثام في رمضان وغيره، وأن يحج بيت الله الحرام إذا استطاع إليه سبيلاً.

وعلى الشاب المسلم أن يبادر إلى الزواج المبكر إذا كان مستطيعا

محافظة على غض البصر وحفظ الفرج وصيانة العرض والنسب. وإذا لم يستطع الزواج فليصبر وليستعفف ويصوم حتى يغنيه الله من فضله.

ولما كانت الاستقامة بهذه المنزلة العالية جمعت فيها هذه الرسالة وهي مستفادة من كلام الله تعالى وكلام رسوله عَيِّقَاتُهُ وكلام المحققين من أهل العلم وقد تضمنت المقصود بالإستقامة وشمولها للدين كله وأسباب الاستقامة التي هي التوبة إلى الله ومراقبته ومحاسبة النفس ومجاهدتها في طاعة الله تعالى وحسن عاقبة الاستقامة.

اسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبها أو طبعها أو قرأها أو سمعها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأن يوفقنا وجميع المسلمين للاستقامة على دينه حتى نلقاه وهو راضٍ عنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه إلى يوم الدين.

المؤلف ٥٤٠٩/٦/٥ هـ

#### المقصود بالاستقامة(\*)

الحمد لله رب العالمين. أمر بالإستقامة ورتب عليها جزيل الثواب. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته واستقاموا على دينه. وسلم تسليماً كثيراً.

والإستقامة كلمة جامعة وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فهي من جوامع الكلم ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عَلِيْكُمْ

٥) من خطب الشيخ صالح الفوزان ١ / ص٢٢٤ .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت آية ٦ .

<sup>(</sup>۲) سورة هود آية ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف الآيتان ١٤،١٣ .

وقال له يارسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك قال له: « قل آمنت بالله ثم استقم ». رواه مسلم. فالإستقامة هي سلوك الصراط المستقيم من غير تعوج عنه يمنة ولا يسرة. بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فلا يشدد ولا يتساهل. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره فإن رأى فيه إعراضاً عن الدين أو تكاسلاً عن الطاعة رغبه في التساهل والتكاسل حتى يتحلل من الدين فيترك الواجبات ويفعل المحرمات ولايزال يغريه حتى يقطع صلته بالدين ويتركه في متاهات الهلاك. وإن رأى من العبد حرصاً على الدين فلم يتمكن من صده عنه أمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاعتدال قائلًا له: إن هذا خير وطاعة والزيادة والاجتهاد فيها أكمل فلا تفتر مع أهل الفتور ولا تنم مع أهل النوم فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الإستقامة. وهذا كحال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكلا الطرفين ذميم طرف التساهل وطرف الغلو ــ كلاهما خروج عن السنة والاستقامة فالأول خروج إلى بدعة التفريط والإضاعة، والثاني خروج إلى بدعة المجاوزة والاسراف. قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان. إما إلى تفريط. وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط ولا يبالي بأيهما ظفر. زيادة أو نقصان. فكل الخير في الاجتهاد المقرون بالاعتدال والسير على السنة. وكل الشر في الخروج عن السنة

عن طريق التساهل أو عن طريق الغلو.

عباد الله: بعض الناس يقول آمنا بالله لكنه لا يكون مستقيماً على دين الله بل يكتفي بمجرد القول وفي هؤلاء يقول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّهِ بِمَ مَن يَقُولُ عَامَنَكَ الْمِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ اللّهِ جَعَلَ فِتْنَة النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَكَ الْمِ اللّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ اللّهِ جَعَلَ فِتْنَة النَّاسِ كَمَذَابِ اللّهِ ﴾ (١) فهو ينحرف عند أدنى محنة. ويضل عند أدنى شبهة أو شهوة أولئكم الذين يقولون ما لا يفعلون. دينهم ما تهواه أنفسهم وما يوافق رغباتهم. لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. لا يلتزمون بما يعنيه قولهم ﴿ عَامَنَكَ المَا اللّهِ ﴾ من طلب الإستقامة على مدلول هذه الكلمة من فعل الطاعات وترك المحرمات والإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد.

إن كلمة ﴿ اَمَنَا إِلَيْهِ ﴾ تمر على ألسنتهم وكأنها لا معنى لها فلا تؤثر على سلوكهم ولا تغير من تصرفاتهم.. إن النجاة من النار والفوز بالجنة لا يحصلان إلا بمجموع الأمرين. قول هذه الكلمة والاستقامة على معناها. قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ السَّمَعَ مُونَ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمُ مَعَ رَنُوبَ اللهُ عَمَا اللهُ اله

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت آية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف الآيتان ١٤،١٣ .

ولو كان القول المجرد يكفي وينفع صاحبه لنفع المنافقين الذين يرددون كلمة ﴿ وَمَا هُم بَمُؤْمَنِينَ \* كلمة ﴿ وَمَا هُم بَمُؤْمَنِينَ \* يَخَادَعُونَ اللهُ وَالذِّينَ آمَنُوا ﴾ لماذا لأنهم لا يستقيمون على قولهم ﴿ آمنا بالله ﴾ .

عباد الله: وإن الاستقامة الكاملة بحيث لا يقع تقصير من العبد في طاعة الله أمر غير مستطاع. فالعبد محل التقصير ومعرض للخطأ ــــ لكن من فضل الله عليه أن شرع له الاستغفار ليجبر ذلك التقصير في الاستقامة ـــ قال الله تعالى: ﴿ فَاسْتَقْيَمُوا إِلَيْهُ وَاسْتَغْفُرُوهُ ﴾ فَفَى الآية الكريمة اشارة إلى انه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها فيجبر ذلك الاستغفار, وقد أخبر النبي عَلَيْكُم أن الناس لا يستطيعون الاستقامة الكاملة فقد روى الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال: « استقيموا ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » وفي رواية للإمام أحمد: « سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الصلاة إلا مُؤمن ﴾ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُمْ قال: « سددوا وقاربوا » فالسداد هو حقيقة الاستقامة الكاملة وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد كالذي يرمى إلى هدف فيصيبه. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الهدف إذا لم يصب الهدف ﴿ نفسه لكنه مصمم وقاصد إصابة الغرض. فالمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن لم يحصل

منه سداد ولا مقاربة فهو مفرط مضيع. فالحمد الله الذي لم يكلفنا ما لا نطيق. وشرع لنا ما يجبر تقصيرنا ويكمل نقصنا. ﴿ وَهُوَاللّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّ عَانِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوكَ ﴾ (١) ويضاعف الحسنات. فضلا منه وتكرماً.

عباد الله: ما أحسن طريق الاستقامة. وما أحسن الاعتدال بين طرفي الأمور. فلا انحلال ولا اخلال. ولا انحطاط عن مرتبة الدين الذي شرف الله به الإنسانية وكرم به البشرية. ولا غلو ولا تشديد ولا تنطع في الدين بحيث تجعل السنن كالفرائض والمكروهات كالمحرمات وتحرم النفوس مما أباح الله لها من زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. عن أنس رضى الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عَلِيُّكُ يسألون عن عبادة النبي عَلِيُّكُ فلما أخبروا كأنهم تقالوها. وقالوا أين نحن من النبي عَلِيْكُ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلى الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله عَلَيْكُ فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا . أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس مني. متفق عليه.

رزقنا الله وإياكم الاستقامة على الدين. واتباع سنة سيد المرسلين.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية ٢٥.



#### با**ب في الاستقامة**(١)

قال الله تعالى ﴿ فَأَسْنَفِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ سورة هود آية ١١٢. وقال تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَدْمُوا تَــَّنَزَّلُ

(١) في مفردات الراغب: استقامة الإنسان لزومه للمنهج المستقيم نحو ـــ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ـــ أهـ. وقال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين صحة الإيمان بالله واتباع ما جاء به رسول الله عَلَيْكُ ظاهر؛ وباطناً. وقال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تقوم على الأمر والنهي ولا تروغ عنه روغان الثعلب. (قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت) الخطاب فيه للنبي عَلَيْكُم، يعني فاستقم يا محمد على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرك ربك، والأمر فيه للتأكيد لأن النبي عَلَيْتُهُ كان على الاستقامة لم يزل عنها، فهو كقولك للقائم: قم حتى آتيك: أي دم على ما أنت عليه من القيام حتى آتيك. وفي تفسير القرطبي أن الذي شيبه عَلِيْكُم من سورة هود قوله ﴿فاستقم كما أمرت﴾ وقال: روى عن عبدالرحمن السلمي قال: سمعت أبا على الشنوي يقول: رأيت النبي عليه في المنام فقلت: يا رسول الله روي عنك أنك قلت وشيبتني هود، فقال: نعم، فقلت له: ما الذي شيبك منها قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال لا، ولكن قوله ــ فاستقم كما أمرت ـــ،أهـ. (وقال تعالى: ﴿إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمُّ استقامُوا) على التوحيد وغيره مما وجب عليهم (تتنزل عليهم الملائكة) عند الموت (أنن) أي بأن (لا تخافوا) من الموت وما بعده (ولا تحزنوا) على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيهم (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا) أي حفظتكم (وفي الآخرة) أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة (ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم) قيل في إضافتها إليهم إشارة إلى تنعم أنفسهم التي ذاقت المرارة في الدنيا وانظر إلى «تشتهي، وإلى قوله «تدعون»

عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِ اللَّهَ الْاَتَحَافُوا وَلَا عَنْ رَفُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّيِي كُنتُمُ الْوَكُمْ وَالْحَيْوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةُ وَلَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةُ وَلَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةُ وَلَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةُ وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَدَّعُونَ اللَّهُ الْاَلْمِنْ غَفُورِ فِي هَا مَا تَدَّعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِي

وقال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَنْمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ أَسْتَقَنْمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْذَرُونَ ﴾ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ الْجَنَةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الأحقاف آية ١٣-١٤].

ا ــ وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبدالله رضي يا الله عنه قال: قلت: « يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل

في قوله (ولكم فيها ما تدعون) أي تطلبون، فإن فيه إشارة إلى تفاوت المراتب، ولا يخفى أن ذلك مما تذهب فيه النفس كل مذهب (نزلا) رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا (من غفور رحيم) وهو الله تعالى، وإذا كان هذا النزل وهو الكرامة المعجلة فكيف بالمؤجلة، رزقنا الله تعالى اتباع الكتاب والسنة وختم لنا بالحسنى بمنه آمين.

<sup>(</sup>وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله) أي آمنوا به ووحدوه (ثم استقاموا) اعتدلوا على ذلك وداموا عليه إلى أن يتوفاهم الله عليه، والمراد الاستقامة على التوحيد الكامل واتباع الكتاب والسنة (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ه أولئك أصحاب الجنة) بفضل الله تعالى، قال عليه ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله.. الحديث. (خالدين فيها) حال مقدرة (جزاء) منصوب على المصدرية بفعله المقدر: أي يجزون جزاء (بما كانوا يعملون).

 <sup>(</sup>١) (وعن أبي عمرو) بفتح العين المهملة (وقيل أبي عمرة) بزيادة تاء في آخره (سفيان)
 بضم السين على الأفصح وهو بتثليث السين (ابن عبدالله الثقفي رضي الله عنه)

عنه أحداً غيرك، قال: قل آمنت بالله، ثم استقم » رواه مسلم.

٢ — وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَة:

« قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا:
ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » رواه مسلم.

معدود من أهل الطائف، كان عاملا عليه لعمر حين عزل عنه عنمان بن أبي العاص ونقله إلى البحرين. روى له مسلم هذا الحديث والترمذي والنسائي وابن ماجه (قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام) أي في دينه وشريعته (قولا) جامعا لمعاني الدين واضحا في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك أعمل عليه وأكتفي به، بحيث (لا أسأل) أي لا يحوجني لما اشتمل عليه من بديع الإحاطة والشمول ونهاية الإيضاح والظهور إلى أن أسأل (عنه أحدا غيرك (١)، قال: قل آمنت بالله) أي جدد إيمانك متذكرا بقلبك ذاكرا بلسانك مستحضرا تفاصيل معاني الإيمان الشرعي التي مرت في حديث جبريل (ثم استقم) على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع الخالفات إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج فإنها ضده، والحديث على وفاق الآية قبله (رواه مسلم) وأخرجه أحمد والدارمي وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير والضياء في المختارة (١) والحاكم في مستدركه والبيهتي في شعب الإيمان والخرائطي في مكارم الأخلاق وغيرهم، قال المصنف: هذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام.

٢ — (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : قاربوا وسددوا، واعلموا
 أنه أي الشأن (لن ينجو أحد منكم من الله بعمله، قالوا: ولا أنت) أي ولا تنجو

<sup>(</sup>١) هذه الأوصاف للقول يومي إليها تنوين قولا فإنه للتعظيم.

<sup>(</sup>٢) اسم كتاب للحافظ المقدسي.

(والمقاربة) القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. والسداد: الاستقامة والإصابة. ويتغمدني: يلبسني ويسترني.

بعملك فحذف الفعل فانفصل الضمير، ويحتمل أن يكون ولا أنت ناج بعملك فيكون مبتدأ محذوف الخبر (قال: ولا أنا) أي ولا أنجو، أو ولا أنا ناج بالعمل (إلا أن يتغمدني) أي يغمرني (الله برحمة منه وفضل) ويلبسنيها ويغمرني بها ومنه غمدت السيف وأغمدته: أي جعلته في غمده وسترته به. قال النووي في شرح مسلم: مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا حكم شرعي، ولا يثبت ذلك كله إلا بالشرع، ومذهبهم أنه الله تعالى لا يجب عليه شيء، بل الدنيا والآخرة ملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ فلو عذب المطيعين جميعهم وأدخلهم النار لكان عدلا منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب الكافرين ويدخلهم النار عدلا منه. وفي هذا الحديث دليل ظاهر لما قلناه من أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته. وأما قوله تعالى \_ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون \_ ونحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، فهي لا تعارض هذه الآحاديث، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله وفضله، فصحّ أنه لم يدخل الجنة أحد بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث. ويصح أن يقال: إنه دخل بالأعمال المسببة عن الفضل: أي بسببها وهي من الرحمة. أهـ ملخصا. وأشار العارف بالله تعالى ابن أبي جمرة إلى جواب آخر حاصله أن الأعمال أسباب عادية كسائر الأسباب التي هي من مقتضيات الحكمة ولا تأثير لها في دخول الجنة، فالنفي باعتبار التأثير بمعنى أن الذي يُؤثر في دخول الجنة في الحقيقة إنما هو الله تعالى لا الأعمال، فإنما هي مجرد أسباب صورية اقتضتها الحكمة الإلهية والإسناد إليها تارة باعتبار أنها سبب صورى. قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث دلالة على أنه ليس أحد من الخلق يقدر على توفية حق الربوبية على ما يجب لها. يؤخذ ذلك من قوله ﴿وَلا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعْمَدُنَى اللَّهُ برحمته ﴾ فإذا كان هو وهو خير البشر وصاحب المقامات العلا لا يقدر على ذلك فالغير

قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق.

أحرى وأولى. وإذا تأملت ذلك من جهة النظر تجده مدركا حقيقة لأنه إذا طالبنا بشكر النعم التي أنعم علينا عجزنا عنه بالقطع ومنها ما لا نعرفة كما قال ــ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ــ فكيف غير ذلك من أنواع التكليفات فما بقى إلا ما أخبر به الصادق وهو التغمد بالفضل والرحمة (رواه مسلم. والمقاربة: القصد الذي لا غلق فيه) أي مجاوزة المأمور به والزيادة فيه (ولا تقصير) أي إخلال بشيء منه (والسداد) بفتح الأولى (الاستقامة والإصابة) قال بعضهم: السداد هو الإصابة في الأقوال والأعمال والمقاصد، والإصابة في جميعها: هي الاستقامة (ويتغمدني: يلبسني ويسترني) هو مثل يتغمدني في التعدي بالباء وإن كان لا يلزم من ترادف معنى الفعلين توافقهما في الاستعمال والصلة (الله كصلى فإنه بمعنى دعا، ومع هذا فالأولى يعدى بعلى في الخير والثاني لا يعدى بها إلا في الشرّ.

(قال العلماء: معنى الاستقامة) المطلوبة الممدوحة بالكتاب والسنة (لزوم طاعة الله تعالى) ويلزم من ذلك ترك منهياته (قالوا) أي العلماء (وهي من جوامع الكلم) هو أن يكون اللفظ قليلا والمعنى جزيلا وهو ما أعطيه صلى الله عليه وسلم (وهي) أي الاستقامة (نظام الأمور) قال بعض العلماء: الأستقامة هي الدرجة القصوى التي بها كال المعارف والأحوال وصفاء القلوب في الأعمال وتنزيه العقائد عن سفاسف البدع والضلال. قال الاستاذ أبو القاسم القشيري: من لم يكن مستقيما في حاله ضاع عمله وخاب جده، ونقل أنه لا يستطيعها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المألوفات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، ولعرّبا أخبر علي الله تعالى على حقيقة الصدق،

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين للشيخ محمد بن علان الشافعي المكي المتوفى
 عام ١٠٥٧هـ ٢٨٢/١ - ٢٨٦٦ .

<sup>(</sup>۱) أي الحرف الذي يتعدى به ويتوصل به إلى المعمول .



#### عموم الاستقامة وشمولها للدين كله

قال سفيان بن عبدالله للنبي عَلَيْكَ : قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحد بعدك. طلب منه أن يعلمه كلاماً جامعاً لأمر الإسلام كافياً، حتى لا يحتاج بعده إلى غيره، فقال له النبي عَلَيْكَ «قل آمنت بالله ثم استقم» وفي الرواية الأخرى «قل ربي الله، ثم استقم» (١).

هذا منتزع من قوله عزّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْرَبُّ اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ كَا اللَّهُ ثُمَّ الْمَتَقِدُمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ كَا اللَّهِ اللَّهُ الْمَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّ

وحرَّج النسائي في تفسيره من رواية سهيل ابن أبي حزم: حدثنا ثابت عن أنس أن النبي عَيِّلِهِ قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ اللهِ عَلَيْكُ فَمَ النبي عَيْلِهِ قَلْ قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ اللهُ فَهُ الناسِ ثُم كَفُرُوا، فَمَن مات عليها فَهُو مَن أَهُلُ الاستقامة » وخرجه الترمذي ولفظه: فقال: ﴿ قَدْ قَالُهَا الناسِ، ثُم كَفُر أَكْثرهم، فَمَن مات عليها فَهُو مَمْن استقام » ، وقال:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت آیة ۳۰.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف آية ١٣-١٤.

حسن غريب، وسهيل تكلم فيه من قبل حفظه.

وقال أبو بكر الصديق في تفسير ﴿ ثَم استقاموا ﴾ قال: لم يشركوا بالله شيئاً.

وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره.

وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربهم.

وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: نص آية في كتاب الله: ﴿ قالوا ربنا الله \* ثم استقاموا ﴾ على شهادة أن لا إله إلا الله.

وروي نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيرهم.

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ عَمْ السَّقَامُو ﴾ فقال: لم يروغوا روغان (١) الثعلب.

وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ قَالُوا رَبِنَا اللَّهُ ثُمُ استقامُو ﴾ قال: استقامُوا على أداء فرائضه.

وعن أبي العالية قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل.

<sup>(</sup>١) راغ الرجل والثعلب روغاً وروغاناً محركة: مال وحاد عن الشيء. قاموس.

وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة.

ولعل من قال: إن المراد الاستقامة [على] التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار. وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن [الإله] هو المعبود الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء، والمعاصي قادحة كلها في هذا التوحيد، لأنها إجابة لداعى الهوى وهو الشيطان.

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِٱتَّخَذَ إِلَىٰهُ مُوَنَّهُ ﴾ (١).

قال الحسن وغيره: هو الذي لا يهوى شيئاً إلا ركبه، فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد.

وأما على رواية من روى: ﴿ قُلْ آمنت بالله ﴾ فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث.

وقال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوّا اللهُ عِزّ وجلّ: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مِعِهِ ، وأن لا

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود آية ١١٢.

يجاوزوا ما أمروا به وهو الطغيان ،وأخبر أنه بصيربأعمالكم مطلع عليها، قال تعالى :

# ﴿ فَلِذَلِكَ فَأَدْعٌ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَتَّ وَلَانَلْبِعَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (١).

وقال قتادة: أمر محمد عَلَيْكُ أن يستقيم على أمر الله. وقال الثوري: على القرآن.

وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله عَلَيْكُ، فما رؤي ضاحكاً .

خرّجه ابن أبي حاتم. وذكر القشيري عن بعضهم: أنه رأى النبي عليه المنام فقال له: يارسول الله، قلت: شيبتني (هود) وأخواتها فما شيبك منها؟ قال: « قوله ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ » .

وقال عزّ وجلَّ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ قِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهُۗ وَحِدٌ ﴾ (٢) .

وقد أمر الله تعالى بإقامة الدين عموماً، كما قال: ﴿ مُسْرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِينِ عَمُومَّ يَنَا بِهِ عَ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ الدِينِ مَاوَصَّىٰ بِهِ عَ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّىٰ بِهِ عَ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَلْمُشْرِكِينَ وَلَا نَنْظَرَّ قُولُ إِنِيهُ كُبُرَعَلَى الْمُشْرِكِينَ

<sup>(</sup>١) سورة الشورى من الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت آية ٦ .

## مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْدُ إِلَالًا

وأمر بإقامة الصلاة في غير موضع من كتابه، كما أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين، والاستقامة في سلوك الصراط المستقيم. وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها.

وفي قوله عزَّ وجلّ: ﴿ فاستقيموا إليه واستغفروه ﴾ إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك الاستغفار المقتضى للتوبة والرجوع إلى الاستقامة، فهو كقول النبي عَيِّقَالُمُ لمعاذ: « اتق الله حيثًا كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها » (٢).

وقد أخبر النبي عَلِيْكُ أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة.

كما خرّجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي على الله عن النبي على على الله على على الله على الوضوء إلا مؤمن » . الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » .

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى آية ۱۳ .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله:

« سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن » .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الله عنه عن النبي عليه الله قال: « سددوا وقاربوا » : فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه.

وقد أمر النبي عَلِيْكُ علياً أن يسأل الله عزَّ وجلَّ السداد والهدى، وقال له: « اذكر بالسداد تسديدك السهم، وبالهدى هدايتك الطريق » والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد، ويدل عليه قول النبي عَلِيْكُ في حديث الحكم بن حزم الكلبي: « أيها الناس إنكم لن تعملوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا » والمعنى: اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله.

فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْرَبُنَ اللَّهُ ثُمَّ السَّقَامُوا ﴾ بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه

والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى: ﴿ فَأَقُم وجهك للدين حنيفا ﴾ بإخلاص القصد لله وإرادته، لا شريك له.

وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح: اللسان، فإنه ترجمان القلب، والمعبر عنه.

ولهذا لما أمره النبي عَلَيْكُ بالاستقامة، وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي عَلَيْكُ قال:

« لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ».

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا وموقوفا: ( إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفّر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا »(١).



#### فصل

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ·

ومن منازل ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ منزلة (الاستقامة).

قال الله تعالى ﴿ ١٤: ٣٠ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْحِكُ أُلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَعْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنتُ مِنُوَعَكُونَ ﴾ وقال ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدُمُوا فَلَا خَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ إِنَّ الْوَلِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ (أُولَتِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَانًا بِمَا كَا أَمُرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْفَوُا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ﴾ .

فبين أن الاستقامة ضد الطغيان. وهو مجاوزة الحدود في كل شيء.

وقال تعالى ﴿ ٦:٤١ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ قِفْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ٓ أَنَمَاۤ إِلَهُكُمْ اللَّهُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُوهُ ﴾ إِلَةٌ وَإِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ ﴾

وقال تعالى ﴿١٦:٧٧ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَنَّمُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآةً عَدَقًا اللَّهِ وَقَالَ تَعالَى السَّالِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآةً عَدَقًا اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ فَيْ اللَّهُمْ فِيةً ﴾.

سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة ـــ أبو بكر الصديق رضي

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآيتان ١٣–١٤ .

الله عنه \_ عن الاستقامة؟ فقال «أن لا تشرك بالله شيئاً» يريد الاستقامة على محض التوحيد (١).

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي . ولا تروغ روغان الثعالب» .

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه «استقاموا: أخلصوا العمل لله».

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما «استقاموا أدوا الفرائض».

وقال الحسن «استقاموا على أمر الله. فعملوا بطاعته، واجتنبوا معصيته».

وقال مجاهد «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله».

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ يقول: استقاموا على محبته وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه يَمْنة ولا يَسْرة.

وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله رضي الله عنه قال:

<sup>(</sup>١) ومن استقام على محض التوحيد الصادق الذي يدين به الصديق. واستقام له توحيده على العلم الصادق بأسماء الله وصفاته، وآثارها في الأنفس والآفاق: استقام في كل شأنه على الصراط المستقيم. فاستقام له كل عمل وكل حال.

قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا. لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: « قل آمنت بالله. ثم استقم » .

وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم قال: « استقيموا ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ».

والمطلوب من العبد الاستقامة. وهي السداد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن نزل عنها : فالتفريط والإضاعة. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه قال: « سددوا وقاربوا. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ».

فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة. وهي السداد، والإصابة في النيات والأقوال والأعمال.

وأخبر في حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونها. فنقلهم إلى المقاربة. وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم. كالذي يرمي إلى الغرض، فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم: أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله. ولا يعجب به. ولا يرى أن نجاته به. بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله.

فالاستقامة كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين. وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال، والأفعال، والأحوال والنيات. فالاستقامة فيها: وقوعها لله. وبالله، وعلى أمر الله.

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة. لا طالب الكرامة. فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة. وربك يطالبك بالاستقامة.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدس الله تعالى روحه ــ يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة (١).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم بتحقيق محمد حامد الفقي ١٠٣/٢.

#### من أسباب الاستقامة(·)

يؤمن المسلم بأن سعادته في كلتا حياتيه: الأولى، والثانية، موقوفة على مدى تأديب نفسه، وتطييبها، وتزكيتها، وتطهيرها، كما أن شقاءها منوط بفسادها، وتدسيتها وخبثها، وذلك للأدلة الآتية: قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَكُ مَن زُكّنها ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسّنها ﴾ (١) وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِتَايننِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لَانُفَنَّ مُلُمْ أَبُوبُ السّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة حَتَى لَكُ بُواْ بِتَاينِنِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لانُفَنَّ مُلُمْ أَبُوبُ السّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة حَتَى يَلِحَ (١) وَكَذَلِك بَحْزِي الْفَلْلِمِينَ ﴿ مُنْ يَلِحَ (١) المُحْرِمِينَ ﴿ مُنْ مُنْهَا لِللَّهِ اللَّهُ مَنْ مُهَادً (١) وَمِن فَوْقِهِ مُعْوَاشٍ (٥) وَكَذَلِك بَحْزِي الفَّلِلْمِينَ ﴾ خَمْ وَمَا فَوْقِهِ مُعْوَاشٍ (٥) وَكَذَلِك بَحْزِي الفَّلْلِمِينَ ﴾ وَكَذَلِك بَحْزِي الفَّلْلِمِينَ ﴾ وَكَذَلِك بَحْزِي الفَّلْلِمِينَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا وَعَمَا لُولُ السّمَاءِ لَا وُسْعَهَا (١) أَوْلَتِهِ كَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ

هن منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص ٩٢-٩٧.

<sup>(</sup>١) سورة الشمس آية ٩ ــ ١٠ .

<sup>(</sup>٢) يدخل .

<sup>(</sup>٣) ثقب الإبرة .

<sup>(</sup>٤) فراش .

<sup>(</sup>٥) أغطية كاللحف .

<sup>(</sup>٦) طاقتها .

 <sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآيات ٢-٤٠.

الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿ ﴾ (١) وقول الرسول عَلَيْهِ: «كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟. قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى »(١) وقوله عَيْلِيَّةٍ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمُعتقها أو موبقها »(١).

كَمْ يَوْمَن الْمُسَلِم بأن ما تطهر به النفس وَزكوا هو حسنة الإيمان، والعمل الصالح، وأن ما تندسى به وتخبث وتفسد هو سيئة الكفر والمعاصى، قال تعالى: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّكَوْةَ طَرَقَ النَّهَارِ وَزُلِفَامِنَ الكَفرِ والمعاصى، قال تعالى: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّكَوْةَ طَرَقَ النَّهَارِ وَزُلِفَامِنَ اللَّهِ الْكَفرِ والمعاصى، قال تعالى: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّكَوْةَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِيدٍ ﴿ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْكِيدٍ ؛ ﴿ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْكِيدٍ ؛ ﴿ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْكِيدٍ ؛ ﴿ وَقَلْ اللهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْكِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكِ وَلَوْلِهُ عَلَيْكِ وَلَهُ عَلَيْكِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكِ وَلَهُ عَلَيْكِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْكِ وَلَهُ عَلَيْكِ وَلَهُ عَلَيْكِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكِ وَلَهُ عَلَيْكِ وَلَهُ عَلَيْكِ وَلَهُ عَلَيْكِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْكِ وَلَهُ عَلَيْكِ وَلَهُ عَلَيْكِ وَلَهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلَيْ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُوا لِهُ عَلَيْكُوا لِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل

<sup>(</sup>١) سورة العصر .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) مسلم

<sup>(</sup>٤) سورة هود آية ١١٤ .

 <sup>(</sup>٥) سورة المطففين آية ١٤.

<sup>(</sup>٦) النسائي والترمذي وقال فيه حسن صحيح

<sup>(</sup>٧) أحمد والترمذي والحاكم .

من أجل هذا يعيش المسلم عاملاً دائما على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها، إذ هي أولى من يؤدب، فيأخذها بالآداب المزكية لها والمطهرة لأدرانها، كما يجنبها كل ما يدسيها، ويفسدها من سيء المعتقدات، وفاسد الأقوال والأفعال، يجاهدها ليل نهار، ويحاسبها في كل ساعة، يحملها على فعل الخيرات، ويدفعها، إلى الطاعة دفعاً، كما يصرفها عن الشر والفساد صرفا ويردها عنهما رداً، ويتبع في إصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخطوات التالية:

أ \_ التوبة : والمراد منها التخلي عن سائر الذنوب والمعاصي، والندم على كل ذنب سلف، والعزم على عدم العودة إلى الذنب في مقبل العمر. وذلك لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ، اَمَنُواْتُوبُوَ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَحْرِي نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّتِ بَحْرِي نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّتِ بَحْرِي اللّهِ عَلَيْكَةً وَيُعْلِقُونَ اللّهُ عَلَيْكَةً : ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى اللّهُ فَإِنِي أَتُوبِ فِي اليوم مائة مرة ﴾ (٢). وقوله: الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مائة مرة ﴾ (٣). وقوله: ﴿ من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ﴾ (٤). وقوله: ﴿ وَقُولُهُ : ﴿إِن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مُسيء النهار، ويبسط يده وقوله : ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة التحريم آية ٨ .

<sup>(</sup>۲) سورة النبور آية ۳۱

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

بالنهار ليتوب مُسيءُ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»(١). وقوله:

« لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوّية مهلكة
معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها
حتى أدركه العطش، ثم قال ارجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام
حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحتله
وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من
هذا براحلته وزاده »(٢).

ب - المراقبة: وهي أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى، ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلّع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بماكسبت، وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكاله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته، راغبة في جواره، مقبلة عليه، معرضة عما سواه.

وهذا معنى إسلام الوجه في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنَ أَسْلُمْ وَجْهَهُ وَلِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ ﴾ (٣). وقوله سبحانه: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْ وَوَٱلْوُثْقَى ﴾ (١). وهو عين

<sup>(</sup>۱) مسلم .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، والدوية: فلاة خالية من الناس .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١٢ .

۲۲ آیة ۲۲ .

ما دعا إليه الله تعالى في قوله: ﴿ وَالْعَلَمُ وَالَّا اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آ نَفُسِكُمْ فَا خَدَرُوهُ ﴾ (١). وقوله: ﴿ وَالْقَلَاكُمُ مَرْقِبُا ﴾ (١). وقوله سبحانه: ﴿ وما تكون في شأن وما تتلوا منه قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ﴾ (١). وقوله عليه الصلاة والسلام: «اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (١).

وأنشد بعضهم :

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت، ولكن قل على رقيب خلوت، ولكن قل على رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تُخفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غداً للناظرين قدريب

ج ـ المحاسبة: وهي أنه لما كان المسلم عاملاً في هذه الحياة ليل نهار على ما يسعده في الدار الآخرة، ويؤهله لكرامتها، ورضوان الله فيها وكانت الدنيا هي موسم عمله كان عليه أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله، وينظر إلى النوافل نظر التاجر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس من آية ٦١.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه بلفظ: أن تعبد الله .

إلى الأرباح الزائدة على رأس المال، وينظر إلى المعاصي والذنوب كالحسارة في التجارة، ثم يخلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم يحاسب نفسه فيها على عمل يومه، فإن رأى نقصاً في الفرائض لامها ووبخها، وقام إلى جبره في الحال. فإن كان مما يقضى قضاه، وإن كان مما لا يقضى جبره بالإكثار من النوافل، وإن رأى نقصاً في النوافل عوض الناقص وجبره. وإن رأى خسارة بارتكاب المنهي استغفر وندم وأناب وعمل من الخير ما يراه مصلحا لما أفسد .

هذا هو المراد من المحاسبة للنفس، وهي إحدى طرق إصلاحها، وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها وأدلتها ما يأتي:

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتْ لِغَدِّواَ تَقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ فَلْنَّ مَلُونَ ﴾ (١). فقوله تعالى: ﴿ وَلْتَنظُرْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا قدمت لغدها المنتظر، وقال نَفْسٌ ﴾ هو أمر بالمحاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر، وقال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُونَ تُقْلِحُونَ ﴾ (٢). تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُونَ تُقْلِحُونَ ﴾ (٢).

وقال عَيْضَة: « إني لأتوب إلى الله، واستغفره في اليوم مائة مرة» (٣) وقال عمر رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا» (٤) وكان رضي الله عنه إذا جنَّ عليه الليل يضرب قدميه

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية ٣١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي بسند حسن عن النبي عَلَيْكَ : «الكيَّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني».

بالدرة (عصا) ويقول لنفسه: ماذا عملت اليوم؟.

هكذا كان الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم عن تفريطها، ويلومونها على تقصيرها، يلزمونها التقوى، وينهونها عن الهوى عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَوْنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَاوَىٰ ﴾ (١).

د - المجاهدة : وهي أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه هو نفسه التي بين جنبيه، وأنها بطبعها ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، أمارة بالسوء: ﴿ وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِي ۗ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ لِالشَّوْءِ ﴾ (٢) تحب الدعة والخلود إلى الراحة، وترغب في البطالة وتنجرف مع الهوى تستهويها الشهوات العاجلة وإن كان فيها حفتها وشقاؤها .

فإذا عرف المسلم هذا عبًا نفسه لمجاهدة نفسه فأعلن عليها الحرب وشهر ضدها السلاح وصمم على مكافحة رعوناتها، ومناجزة شهواتها، فإذا أحبت الراحة أتعبها. وإذا رغبت في الشهوة حرمها، وإذا قصرت في طاعة أو خير عاقبها ولامها، ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه، وبقضاء ما فوتته أو تركته. يأخذها بهذا التأديب حتى تطمئن وتطهر وتطيب، وتلك غاية المجاهدة للنفس، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ

<sup>(</sup>١) سورة النازعات الآيتان ٤٠-٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف آية ٥٣.

# جَنهَدُواْفِينَالنَهُ دِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّاللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾(١).

والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات الله لتطيب وتطهر وتزكو وتطمئن، وتصبح أهلاً لكرامة الله تعالى ورضاه يعلم أن هذا هو درب الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين فيسلكه مقتدياً بهم ويسير معه مقتفياً آثارهم. فرسول الله عليها الله عليه الله عليه السلام في ذلك (٢) فقال: « أفلا أحب أن الشريفتان، وسئل عليه السلام في ذلك (٢) فقال: « أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً؟ ». أي مجاهدة أكبر من هذه المجاهدة وأيم الله؟!. وعلي رضي الله عنه يتحدث عن أصحاب رسول الله عليه فيقول: « والله لقد رأيت أصحاب محمد عليه وما أرى شيئاً يشبههم كانوا يصبحون شعثاً غبراً صفراً قد باتوا سجّداً وقياماً، يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكر الله مادوا كا يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم ».

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت آية ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ثابت في الصحيح .

### الاستقامة واصلاح النفس وتزكيتها

يتنازع الإنسان في هذه الحياة عاملا الخير والشر وكثيراً ما ينساق إلى أحدهما بدافع داخلي أو مؤثر خارجي.

والدين من أهم أهدافه وقاية الانسان من نزعات الشر ببيان ضرره والتحذير منه ودعوة الذين تورطوا فيه إلى الاستقامة تبعاً لما رسمه الله لعباه فالاستقامة هي أقوى سبب للرقي الأدبي وما سيطرت هذه الرغبة في قوم إلا صلح حالهم واستقر السلام بينهم.

والانسان إذا لم تصاحبه الرغبة في الاستقامة ضعف اقباله على الخير، واصبح هدفاً سهلاً للتورط في الآثام، لهذا نرى الإسلام أولى الاستقامة اهتاماً خاصاً ودعا إليها بأسلوب شائق يستهوي الأنفس ويؤثر في اعمق اعماقها بما وعد المستقيمين من الأجر العظيم وحسن المثوبة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الّذِينَ قَالُواْرَبُّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُكَيّبِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللله

خُونَّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَـزُنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣]. أي فلا خوف عليهم من عذاب يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم.

وجاء رجل إلى الرسول الله عَيِّكُ فقال: أوصني يا رسول الله فأجابه الرسول بهذه الجملة الموجزة الرائعة ﴿ قُلُ آمنت بالله ثم استقم ﴾ (١).

اصلاح النفس: وبما يتوافق مع معنى الاستقامة اصلاح النفس، لأن التمادي في الشر يجرّ إلى اوخم العواقب على النفس الانسانية وعلى المجتمع ولهذا وعد الله الذين يصلحون أنفسهم، بالغفران والرضى، قال سبحانه: ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَلَكَ بَالْغَفُوانُ وَالرضى، قال سبحانه: ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَلَكَ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ المائدة ٣٩. ويخاطب الله الإنسانية جمعاء: ﴿ يَبَنِي اَدَمَ إِمَّا يَاتِينًا كُمْ رُسُلُ مِن مَعْصُونَ عَلَيْكُمْ اللهِ الإنسانية جمعاء: ﴿ يَبَنِي مَادَمَ إِمَّا يَاتِينًا كُمْ رُسُلُ مِن مَا الأعراف: ٣٥. مَا يَنِي فَمَنِ اتَقَىٰ وَأَصَلَعَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ الأعراف: ٣٥.

تزكية النفس: ومما ينسجم مع الاستقامة ما عبر عنه القرآن أيضاً بتزكية النفس، ومعناها: الطهر من الأدناس، والسموّ عن النقائص، ووضع النفس حيث يطيب موضعها، ويرتفع قدرها، لتأخذ عند الله حظها من الرضوان، وبين الناس نصيبها من الكرامة، ولقد حث القرآن على تزكية النفس هذه ووعد بالفلاح من أخذ بها، فقال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ،

سبحانه ﴿ قَدْأَفْلَحَ مَنِ تَزَكَّى ﴾ الأعلى: ١٤. وقال سبحانه في النفس الانسانية: ﴿ قَدْأَفْلَحَ مَن زَكِّنَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا ﴾ الشمس: ١٠،٩. وبين سبحانه أن تزكية النفس لا يعود نفعها إلا على صاحبها فلهذا يجب الحرص عليها: ﴿ وَمَن تَزَكِّى فَإِنَّمَا يَتَزَكِّى لِنَفْسِهِ } وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴾ فاطر: ١٨.

إن الاستقامة واصلاح النفس وتزكيتها صفات تفتح باب الأمل للذين تورّطوا في الإثم لتغيير حياتهم إلى حياة أفضل، وتنفي عنهم اليأس من اصلاح انفسهم، وصفة اليأس هذه إذا تمكنت من نفوسهم جعلتهم عنصر شر لا يمكن اصلاحه.

ان هذه التعاليم تلخص كل مكتشفات علم النفس الحديثة التي تقول بأنه لن يتسنى لنا الحصول على الشخصية الناجحة أو الخلق القويم عن طريق التأمل الباطني الصرف بل عن طريق تدريب النفس، أي تهذيبها وحكمها والسيطرة عليها. (١)

<sup>(</sup>١) كتاب روح الدين الإسلامي ص٢٠٠-٢٠١ .



#### التذكير بالاستقامة على الدين

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة من قال ربي الله ثم استقام. وأشهد أن محمداً نبيه ورسوله سيد الأنام، اللهم صل على نبيك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: نقد قال تعالى: ﴿إِنَّا الَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَدُمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْمِكُ أَلَّا تَعَنَافُواْ وَلَا تَعْنَافُواْ وَلَا تَعْنَافُواْ وَلَا تَعْنَافُواْ وَلَا تَعْنَافُواْ وَلَا تَعْنَافُواْ وَلَا تَعْنَاوُواْ اللَّهُ الْمُواَلِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةُ وَلَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةُ وَلَكُمْ فِي هَامَاتَدَّعُونَ عَلَى الْمُلْكُمْ وَلَكُمْ فِي هَامَاتَدَّعُونَ عَلَى الْمُلْكِمْ وَلَكُمْ فِي هَامَاتَدَّعُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّ

فوعد الله سبحانه، ووعده حق وصدق، كل من قال «ربي الله»

اي قال: أنا مسلم، أنا مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله. ثم استقام على تصديق ما قال، فحافظ على واجباته؛ من أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وأداء زكاة ماله طيبة بها نفسه، يحتسبها مغنماً له عند ربه، وصام رمضان، وبر والديه، ووصل أرحامه، وأحسن إلى الفقراء والمساكين والأيتام، كما أحسن الله إليه،

 <sup>(</sup>۱) سورة فصلت الآية ۳۰-۳۲.

والتزم الصدق، والوفاء بالعهد والوعد، وأداء الأمانة، واجتناب الربا وشرب المسكرات، وسائر أعمال المنكرات. فمن استقام على هذه الأعمال، ثم سعى سعيه في كسب المال الحلال؛ فإنه يحيا حياة سعيدة طيبة، إيجد لذتها في نفسه، وتسري بالصحة والسرور على سائر جسمه، حتى يكون سعيداً في حياته، سعيداً بعد وفاته، ويفوز بهذه الخصال الحميدة، فمنها:

الأولى: تتنزل عليه الملائكة بالرحمة والبركة والسكينة في حاله، وماله، وعياله، وصالح أعماله، ولأن من الناس من تتنزل عليهم الملائكة بالرحمة والبركة، ومنهم من تتنزل عليهم الشياطين بالشؤم والشر ﴿ هَلْأَنْيَتُكُمْ عَلَى مَن تَنزَلُ الشَّيَ طِينُ اللَّهُ تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا لِهِ أَيْهِ مِن اللهُ وَالشر ﴿ هَلْ أَنْيَتُكُمْ عَلَى مَن تَنزَلُ الشَّيَ طِينُ اللهُ تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا لِهِ أَيْهِ مِن اللهُ وَالشر ﴿ هَلْ أَنْيَتُكُمْ عَلَى مَن تَنزَلُ الشَّي طِينُ اللهُ تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا لِهِ أَيْهِ مِن اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

والثانية: تبشير الملائكة بأن لا تخافوا، ولا تحزنوا ومن ذهب عنه الخوف والحزن، فقد ذهب عنه جميع الشؤم والشر؛ لأن الإنسان متى كان يخاف وقوع شيء من الشر، فإنه دائماً خائفاً مهموماً منه، ولا عيش لخائف. وإذا وقع به، فإنه لا يزال كئيباك حزيناً منه. ومن المعلوم أن الهم والحزن عقوبات تتوالى، ونار في القلب تتلظى، ولايزالان ينفخان في الجسم، حتى يجعلا السمين نحيفاً، والقوي ضعيفاً، كما قيل: والهم يخترم الجسم نحافة ويشيب ناصية الصبى ويهرم

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء ۲۲۱-۲۲۳ .

وكان من دعاء النبي عَلِيْكُ أنه يقول: « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال »(١)

وهؤلاء المستقيمون على طاعة ربّ العالمين، قد سلموا من المرهوب، وفازوا بالأمر المحبوب، إن أصابت أحدهم سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء فصبر، كان خيراً له.

والبشرى الثالثة: قول الملائكة لهم: ﴿ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ وهذه البشرى هي أعلى وأجل؛ لأن فيها البشرى بالجنة التي يعمل لها العاملون، كما قال بلال للنبي عليه : أما أني لا أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ، أما اني أسأل الله الجنة، واستعيذ به من النار، فقد رسول الله عليه (حولهما تُدندن ).

والبشرى الرابعة، والخامسة: قول الملائكة لهم: ﴿ نَحْنُ أُولِياءَكُمْ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وابن ماجه ورمز السيوطي لصحته .

رسول الله عَلِيْكُ منصرفاً، وعلى وجهه الكراهية. فجاء أبو بكر يعتذر إليه، فقال يارسول الله: لقد سمعت قوله في وأنا ساكت، فلما جاوبته، قمت، وعلى وجهك أثر الكراهية؟ فقال: « نعم. انه لايزال الملك ينافح عنك لما كنت ساكتاً، فلما انتصرت، إنصرف الملك، وانصرف لانصرافه».

وأما ولاية الملائكة له في الآخرة عند الاحتضار: فإن المسلم المستقيم على الدين عند حضور أجله ، تنزل الملائكة عليه بالرحمة والرضوان، وتبشره بالذي يسره، وتقول له بعطف ولطف وحنان: يا أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى روح ورضوان، ورب غير غضبان، أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. ويقول الله: ﴿ يَتَأَيُّنُهُ النَّفْسُ الْمُطْمَيْنَةُ ۞ الرّجِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مَنْضِيّةً ۞ فَادْخُلِ. وَلَمْذَا خَمَ هذه البشارات بقوله : فِيعِبْدِي ۞ وَأَدْخُلِ. ولمذا ختم هذه البشارات بقوله : فِيعِبْدِي ۞ وَأَدْفُلُ مَنْ فَلَا الله عَلَمُ مَلَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَعُونَ ۞ نُزُلًا فَي ضيافة وكرامة من مِن كل ما تشتهي الأنفس، وتلذ الأعين، نزلا أي ضيافة وكرامة من عفور رحيم. اتدرون ما هي الاستقامة التي ندب الله عباده إليها، هي: غفور رحيم. اتدرون ما هي الاستقامة التي ندب الله عباده إليها، هي: الثبات والاستقامة على الدين؛ من فعل الواجبات، واجتناب المحرمات، الثبات والاستقامة على الدين؛ من فعل الواجبات، واجتناب المحرمات،

<sup>(</sup>١) سورة الفجر ٢٧-٣٠.

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ۳۱-۳۱.

وهي المراد بقوله تعالى : ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْمَدَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلِمُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُومُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللِمُوالِمُ الللَّهُ الللْمُؤَم

فالمراد بالورود المرور، فتجري بالناس أعمالهم، حتى ان أحدهم يمر كالبرق، وتقول له النار جُزْ يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. ويمر أحدهم كالريح، وكأجاود الخيل، والركاب. ومنهم من يمشي مشياً،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية ٢٧ .

۲۱ سورة مريم ۲۰ – ۲۱ .

ومنهم من يحبوا حبواً، فمخدوش ناج، ومكردس على وجهه في نار جهنم. والنبي عُيِّلِةً واقف على طرف الصراط ينظر إلى الناس، ويقول: « اللهم سلم، سلم ». فمتى خلصوا من مرور الصراط، وردوا نهر الكوثر، فشربوا منه حتى لا يظمئوا بعده أبداً(١).

والمستقيم الثابت على الدين القويم، فإنه يثبت عند سلوك هذه المخاطر والمزالق، ويجري به عمله في أحسن سلوك منه، والنبي عليه للخاطر والمزالق، ويجري به عمله في أحسن سلوك منه، والنبي عليه يقول: ( أنا ممسك بحُجَزِكم عن النار، أقول: هلم عن النار، وأنتم تغلبونني، وتقاحمون فيها، كتقاحم الفراش والجنادب، وأنكم تردون علي معاً وأشتاتاً، فأعرفكم بسيماكم وأسماءكم، كما يعرف الرجل الغريبة في ابله، وانه يؤخذ بأناس من أمتي ذات الشمال، فأقول: يارب أمتي. فيقال: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: بعداً ليرسحقاً لمن غير بعدي ()

ثم ان الاستقامة أيضاً، الثبات على مصابرة الأعمال التي توكل إلى الشخص، ويعهد إليه فيها، من أعمال حكومية وغيرها. فالمستقيم على عمله، بحيث ينفذ ما عهد إليه فيه بدون بخس، ولا نقص، ولا خيانة، وبدون تعليل، ولا تمليل، فهذا ممدوح عند الله، وعند خلقه،

الحوض قبل الصراط لأنه يمنع منه أقوام قد ارتدوا ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط.
 (انظر شرح الطحاوية بتحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة ٢٦٩/١).

 <sup>(\*)</sup> هذا مجموع من حديثين رواهما مسلم وغيره .

وينشر له الذكر الجميل، والثناء الحسن على حسن وفائه واستقامته في أداء عمله، وكل شخص: فمسؤل عما تولاه — كما قيل:

مهما تستقم يقدر لك الله في غابر الأزمان

أما غير المستقيم، فهو الذي يتهرب عن عمله، ويتغيب عن دوام جلوسه، ويخون، ويختلس. ولا يفي بوعد، ولا عهد، ليس له حظ من الاستقامة، ولا الصدق، ولا الأمانة، فتنتشر عنه هذه الصفات الذميمة الناشئة عن سوء سيرته، وفساد سريرته. ولهذا جاء رجل إلى النبي عَيَّا فقال: يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. فقال رسول الله عَيَّا (قل آمنت بالله ثم استقم »(۱) فدله على أمر جامع نافع – أي استقم على العمل استقم » وليس من شرط الاستقامة كونه لا يذنب أبداً، بل قد بإسلامك، وليس من شرط الاستقامة كونه لا يذنب أبداً، بل قد يذنب، ثم يتوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول الله تعالى ﴿ إِنَّ النَّذِينَ التَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْ فِي مِّنَ الشَّيْطُانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْ فَيْ مِّنَ الشَّيْطُانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْ فَيْ مِّنَ الشَّيْطُانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْ فَيْ مِنْ الذنب، عن هذا الذنب، فيتوبون ويستغفرون.

إن الاستقامة شأنها عظيم، فقد قرأ هذه الآية قوم، ثم لم يستقيموا على العمل بها، فتركوا فرائض الطاعات، وانتهكوا الحدود والمحرمات،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن سفيان بن عبدالله .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢٠٦.

واستباحوا أكل الربا، وشرب المسكرات، وصرفوا جل عقولهم وأعمالهم واهتمامهم للعمل في دنياهم، وإتباع شهوات بطونهم، وفروجهم، وتركوا فرائض ربهم، ونسوا أمر آخرتهم، فنهى الله المؤمنين أن يكونوا أمثالهم، ومع هذه المخالفات، يدَّعون بأنهم مسلمون، وهم لم يستقيموا على صحة ما يدَّعون، فإن الإسلام، ليس هو محض التسمي به باللسان، والإنتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقرفي القلب، وصدقته الأعمال.

إن صراط الإسلام \_ أي طريق الإسلام \_ واحد، من استقام عليه نجا، ومن تخلف عنه غرق، وهو ما كان عليه رسول الله عليه وأصحابه، وهو المراد بقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَاصِرَطِى مُسْتَقِيمًا وَأَسَعُوهُ وَلَاتَنَيْعُوا السَّبُلُ فَنَعْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ \* ﴾ (١) وهذه السبل فأتيعُوهُ وَلَاتَنَيْعُوا السَّبُلُ فَنَعْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ \* ﴾ (١) وهذه السبل التي حذَّر عنها هي بنيات الطريق التي تفضي بسالكها إلى الهلاك والتعويق. وقد أخبر النبي عَلَيْتُهُ أن أمته تفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » (٢) فهذه الفرقة الناجية هي التي وفقت للاستقامة، ففازت بالسلامة، بخلاف سأثر الفرق الضالة، فإنها زاغت عن دينها، وتنكبت طريق نبيها، كا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صيح.

الكثيرون من المنتسبين للإسلام في خاصة الأمصار التي أفسد التفرنج تربيتها، وعقائد أهلها، فكانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الربا والزنا، وشرب الخمر، ولا يدينون دين الحق، قد أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج الشرائع، واستخفوا بحرمات الدين، واتبعوا غير سبيل المؤمنين.

وصار هؤلاء هم أضر غلى الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، من أجل أن الناس يغترون بهم، وينخدعون لأقوالهم، وأعمالهم، وعقائدهم، فهم مرتدون، والمرتد شر من الكافر الأصلي، ولم يأمر الله على لسان نبيه بقتل المرتد عن دينه إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد به أخلاقهم، فإن الأخلاق تتعادى، والطباع تتناقل، والمرء على دين خليله وجليسه، يقول الله إنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّ وأَعَلَى آذَبَرِهِم وَالْمَرَ عَلَى اللهُ ع

ولهذا نزلت التعزية من السماء عن أمثالهم بقوله: ﴿ وَلَا يَحْدُنكَ اللَّهِ مَن السماء عن أمثالهم بقوله: ﴿ وَلَا يَحْدُنكَ اللَّهُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مُلْكِيكُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَظَيمٌ ﴾ (٢) .

إن الاستقامة شأنها عظيم، ولما قيل للنبي عَلِيْكَ إنه قد أسرع إليك الشيب. قال: « شيبتني هود وأخواتها » قالوا فما شيبك منها؟ قال:

اسوة محمد آية ٢٥.

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران آیة ۱۷٦.

« شيبني قوله ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ (١) وعن ثوبان، أن النبي عَيْلِيْكُ قال: « استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن »(٢).

إن بعض الناس يكون مسلماً مستقيماً في بداية عمره، ثم يصاب بالانحراف في آخر عمره بسبب ولد ملحد، أو جليس فاسق، يقذف إليه بالشبه المضلة، والتشكيكات التي تزيغه عن معتقده الصحيح، ثم تقوده إلى الإلحاد، والتعطيل، والزيغ عن سواء السبيل، فقد روى الإمام أحمد، عن أبي سعيد، مرفوعاً: إن من الناس من يولد مؤمناً، ويموت كافراً، كله من أجل عدم استقامته في حياته، والعمر بآخره، وملاك الأمر خواتمه.

وقد أخبر النبي عَلِيْكُ « بانها تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح منها الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا »(٣). وهذه الفتن، إنما يراد بها الفتن في الدين، والفتنة أشد من القتل، ونعوذ بالله من مضلات الفتن، والله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند حلول الشهوات.

 <sup>(</sup>۱) سورة هود آية ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك وأحمد وابن ماجه والدارمي وصححه الحاكم والمنذري .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

وكان النبي عَلَيْكُ يستعيذ في أدبار الصلوات، من فتنة المحيا والممات (١) ويقول في دعائه على الجنازة: ( اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ،(٢)

نسأل الله سبحانه، أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره، وشكره، وحسن عبادته (٣).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث المتفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأهل السنن الأربعة .

<sup>(</sup>٣) من الحكمة الجامعة لشتى العلوم النافعة للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود ص٣٧٥-٢٨٦ .

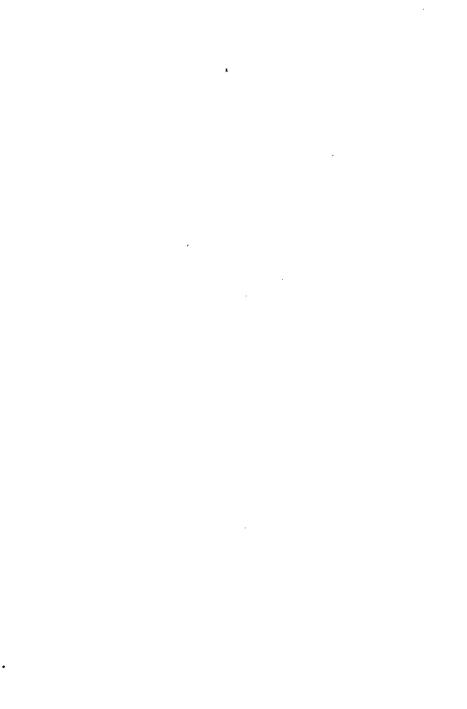

#### حسن عاقبة الاستقامة

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُوا تَتَكَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ كُتُمْ مُوَ كُدُونَ الْمَلَيْ حَدُولَ الْمُلْتِ حَدُولَ الْمُلْتِ اللَّهُ اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ الْمُسْلَمِينَ وَمَنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللل

يخبر الله تعالى عن عباده المؤمنين ويثني عليهم فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَعْلَى هُمُ اللَّهِ مُ السَقَامُو ﴾ أي اعترفوا بربوبية الله تعالى لهم واستسلموا لأمره وعملوا بطاعته على ما شرع لهم وأخصلوا له القول والعمل ثم استقاموا على الصراط المستقيم واستمروا على طاعة الله حتى ماتوا فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴿ تَتَوَلُّ عَلَيْهِمُ المُلائكة ﴾ عند الموت وقيل عند خروجهم من قبورهم ولا منافاة

يبشرونهم قائلين ﴿ أَنْ لَا تَخَافُوا ﴾ على ما يستقبل مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ﴿ ولا تحزنوا ﴾ على ما مضى مما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال فإنا نخلفكم فيه فنفوا عنهم المكروه في الماضي والمستقبل ﴿ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ فإنها قد حصلت لكم وكان وعد الله مفعولاً فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير والرحمة والرضوان كما جاء في الحديث « إن الملائكة تقول لروح المزمن اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب کنت تعمرینه اخرجی إلی روح وریحان ورب غیر غضبان <sub>۱</sub><sup>(۱)</sup>. وقيل أن الملائكة تبشر المؤمن عند موته وفي قبره وحين يبعث وهو يجمع الأقوال كلها وهو الواقع والله أعلم، ويقولون: أيضاً مثبتين لهم ومبشرين ﴿ نحن أُولِياؤُكُمْ فِي الحِياةِ الدنيا وفي الآخرة ﴾ أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الموت نحن كنا أولياءكم أي قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم وندعو لكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وظلماتها ونؤمنكم يوم البعث والنشور في القيامة وأهوالها ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم ونهنئكم بذلك ﴿ وَٱلْمَلَتِكُةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ٣٠ سَكَمُّ عَلَيْكُر بِمَا صَبْرَثُمُّ فِيْعَمُ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ (٧) ويقولون لهم أيضاً ﴿ وَلَكُمْ فَيَهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وغيرهم وصححه بن مردويه والحاكم .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآيتان ٢٤،٢٣.

ولكم فيها ما تدعون ﴾ أي في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون ﴿ ولكم فيها ما تدعون ﴾ ما تطلبون مهما طلبتم وجدتم وحضر لكم بين يديكم من اللذات والمشتهيات من المأكولات والمشروبات والملابس والمراكب والمناكع والبساتين والأنهار الجارية والغرف العالية وغير ذلك ﴿ نزلاً مَن غَفُور رحيم ﴾ أي هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم رحيم بكم حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قبلها منكم واثابكم عليها فغفر وستر ورحم ولطف فبمغفرته أزال عنكم المحذور وبرحمته اعطاكم المطلوب فله الحمد والشكر والثناء أولأ وآخرأ وفي الحديث أن رجلاً قال للنبي عَلِينَةٍ حدثني بأمر اعتصم به قال « قل ربي الله ثم استقم »(١) ثم قال تعالى مرغباً في الدعوة إلى الله ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ أي لا أحسن قولاً أي كلاماً وطريقة وحالة ممن دعا عباد الله إليه بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع انواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه خصوصاً الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن والنهي عما يضاده من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ثم قال تعالى: ﴿وَعَمِلُصَالِحًا ﴾ أي مع دعوته

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بلفظ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك.

الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضى ربه ﴿ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ أي المستسلمين لأمر الله المنقادين لطاعته وهذه الآية عامة في كل من دعى إلى خير وهو في نفسه مهتد، وقيل المراد بها المؤذنون الصلحاء الذين يدعون إلى الصلاة بالأذان، والصحيح أنها عامة في المؤذنين وغيرهم من الدعاة إلى الله، مْ قال تعالى: ﴿ وَلَانَسْتَوِى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِقَةُ ﴾ أي لا يستوي فعل الحسنات والسيئات والطاعات والمعاصى ولا يستوي الإحسان إلى الخلق والاساءة إليهم لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها ﴿ هِلَ جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ ﴿ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أي من اساء إليك فادفعه بالإحسان إليه وذلك بأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ﴿ فَإِذَاٱلَّذِيبَيَّنَكَ وَبَيْنَهُ,عَذَاوَةً كَأَنَّهُ,وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ أي قريب شفيق والمعنى إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى محبتك ومصافاتك والإحسان إليك والحنو عليك ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ أي لا يوفق لهذه الخصلة الحميدة ويقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر نفسه على ما تكره فإنه يشق على النفوس فإنها مجبولة على مقابلة المسيء باساءته وعدم العفو عنه فكيف بالإحسان إليه ﴿ وَمَايُلُفُّنُّهُمآ إِلَّاذُونَ حَظِّ عَظِيمٍ ﴾ أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة لكونها من خصال خواص الخلق التي هي من أكبر مكارم الأخلاق، وعن ابن عباس رضى الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: (أمر الله

المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم )(١). ولما ذكر الله تعالى ما يقابل به العدو من شياطين الإنس وهو مقابلة اساءته بالإحسان إليه ذكر ما يدفع به العدو الجني وهو الاستعاذة بالله منه فقال: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغُنَكُ مِنَ الشَّيطُنِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ فَكَ مِنَ الشَّيطُنِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ فَاللهِ بَاللهُ منه النخس والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه أي يبعثه إلى ما لا ينبغي ومعنى الآية وإن صرفك الشيطان عما أمرت به من الدفع بالتي هي أحسن أو وسوس لك بتزين الشر وتحسين القبيح والتثبيط عن الخير والإحسان ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ﴾ اعتصم بالله خالقه الذي سلطه عليك فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفه عنك وأعاذك من شره ودر كيده ﴿ وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينُطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينُطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَتِ ٱلشَّينُطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَتِ ٱلشَّينُطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَتِ ٱلشَّينُ عِلْ وَأَعَاذُكُ مِنْ مَنْ ودر كيده ﴿ وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَتِ ٱلشَّينُ عَلْمَ وَاعَاذُكُ مِنْ مَنْ شره ودر كيده ﴿ وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَتِ ٱلشَّينُ عَلْ وَاعَادُكُ مِنْ مَنْ شره ودر كيده ﴿ وَقُل رَبِّ آعُوذُ بِكُ مِنْ هَمَرَتِ ٱلشَّينُ عَلَى وَاعْدَلُ وَاعْدَلُهُ وَلَا الشَّيْ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِو اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولُ اللهُ

وكان النبي عَلِيْكُ إذا قام إلى الصلاة يقول « اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه »("). قيل في تفسيرها همزه الموتة وهي الحنق ونفخه الكبر ونفثه الشعر ولهذا قال تعالى: ﴿ فَأَسْتَعِذْ بِأُلِلَهِ ﴾ أي اسأله مفتقراً إليه أن يعيذك ويعصمك منه ﴿ إِنَّهُ مُواَلْسَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي السميع لاستعاذتك وتضرعك

<sup>(</sup>۱) ذکره عنه ابن کثیر ۱۰۱/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية ٩٧-٩٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأهل السنن الأربعة انظر تفسير ابن كثير ١٣/١ .

العليم بحالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته.

#### ما يستفاد من هذه الآيات الكريمات:

- ١ ــالحث على الاستقامة بلزوم طاعة الله قولا واعتقاداً وعملاً .
- ٢ فضل الاستقامة وحسن عاقبتها بزوال الخوف والحزن في الدنيا
   والآخرة .
  - ٣ ـ بشرى لأهل الاستقامة بدخول جنات النعيم والخلود فيها .
- خرر نزول الملائكة لتبشير المؤمن وتطمينه وتهنئته عند الموت
   وفي القبر وعند البعث يهنئنونه بالاسلامة وحصول المحبوب
   وزوال المكروه .
  - نولي الملائكة للمؤمنين في الدنيا والآخرة .
- ٦ اشتمال الجنة على ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتطلبه الألسن ضيافة من الله لهم .
  - ٧ ـ وصف الله بالمغفرة لذنوب عباده والرحمة بهم.
- ٨ ــ أنه لا أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً لنفسه واستسلم
   لربه .
  - ٩ ــ أن الدين قول اعتقاد وعمل .
- ١٠ عدم استواء الحسنة والسيئة في العمل والجزاء والثواب والعقاب .

- ١١ الحث على مقابلة الاساءة بالإحسان والعفو عن المظالم والحلم
   على الجاهل ووصل القاطع وحسن عاقبة ذلك.
- ١٢ أنه لا يوفق لمقابلة الاساءة بالإحسان إلا الصابرون أهل الحظ
   الوافر .
- ١٣ الحث على الاستعادة بالله من الشيطان ووساوسه ونزغاته امتثالاً
   لأمر الله وامتناعا به والتجاء إليه واقتداء برسوله عَلَيْكَ .
- ٤١ وصف الله بالسمع القوال عباده ودعائهم والعلم بأحوالهم (°).

#### فائدة:

عن الحسن البصري أنه تلى هذه الآية ﴿وَمَنَ أَحَسَنَ قُولاً مَمَنَ دَعَى إِلَى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴾ فقال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة خلق الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعى الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله(١).

الكواكب النيرات في المنجات والمهلكات للمؤلف ص ٦٣-٦٦ .

<sup>(</sup>١) رواه عنه عبدالرزأق ونقله عنه بن كثير في تفسيره ١٠١/٤ .

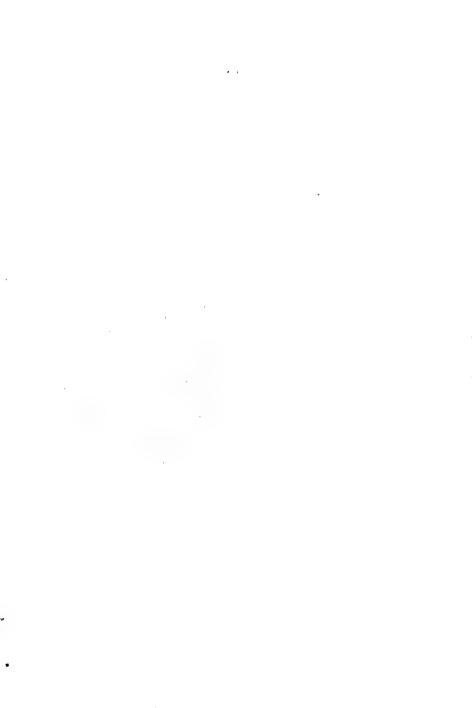

#### المراجع لرسالة الاستقامة

- ١ ـ رياض الصالحين للنووي .
- ٢ \_ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين للشيخ محمد بن علان
  - ٣ ـ جامع العلوم والحكم لابن رجب .
    - ٤ \_ مدارج السالكين لابن القيم .
  - منهاج المسلم لابي بكر الجزائري .
  - ٦ روح الدين الإسلامي لعفيف طبارة .
- ٧ ـ الحكمة الجامعة لشتى العلوم النافعة للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود .
  - ٨ ـ خطب الشيخ صالح الفوزان .
  - ٩ ــ الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات للمؤلف .



## فهرس رسالة (الاستقامة)

| مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| المقصود بالاستقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| باب في الاستقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۷ |
| عموم الاستقامة وشمولها للدين كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۳ |
| الاستقامة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣١ |
| من أسباب الاستقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳٥ |
| التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٧ |
| لمراقبةللمراقبة المستملل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٨ |
| لمحاسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣9 |
| لمجاهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| الاستقامة واصلاح النفس وتزكيتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٣ |
| لتذكير بالاستقامة على الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| حسن عاقبة الاستقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| لمراجعلراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦٧ |
| لفهرسلله المستقدم المستم |    |



.

•

•

#### حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ومن أراد إعادة طبعه أو أي من مؤلفاتي فقد أذنت له على أن:

١ – لا يزاد فيها ولا ينقص منها شيء .

٢ – وأن لا تذكر حقوق الطبع وإن كان لا بد منها فتكون
 للسؤلف .

٣ – وأن أعطى منها عشرة بالمئة .

٤ – وأن تصحح الأخطاء المطبعية اذا وجدت قبل الطبع .

ه ـ وأن أخبر بالكية التي تطبع

٦ - وإذا كان الطبع للبيع فتباع بسعر مناسب يكتب على
 الكتاب رقمه .

والله ولي التوفيق .

الرياض – ص. ب: ١٩٤٣٥ الرمز البريدي ١٩٤٣٢ هاتف ٤٢٥٥٤١٦



تمت طباعتة في مطابع الأمل للطباعة الالكاترونية جدة – المدينة الصناعية – 🕿 ٢٣٦٢٩١٦

الاسيتقامكة

حقوق الطبع محفوظه" الطبعة الثانية"

> للنشروالتوزيع معاميه المسمين جميل قت تم مانت ۲۷، است مه ۱۹۲۱ ست مه ۱۹۸۱ مانت مانت ۲۷، ۱۹۷۰ مانت مهدا ۱۹۸۱ مانت نلين نظرت ۲۷، ۱۹۷۱ مانت مهدا بالست نلين نظرت ۱۹۷۱ مه و در نظا الكليم السرارا